

# الوصية الخالدة

محمد سالم الخضر رئيس مركز البحوث والدراسات بالمبرة

#### فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

۲۲۹,۳ الخضر، محمد سالم.

الوصية الخالدة / محمد سالم الخضر. ط ١. – الكويت: مبرة الآل

والأصحاب، ٢٠٠٨

٨٠ ص ؛ ٢٤ سم. \_ (قضايا التوعية الإسلامية ؛ ١١)

ردمك: ۲ \_ ۲ \_ ۲۷۲ \_ ۹۹۹۰ \_ ۹۷۸

١ - التوسل ٢ - الأدعية والأوراد ٣ - الشفاعة

أ \_ العنوان ب ـ السلسلة

رقم الإيداع: ٢٨٩ / ٢٠٠٨

ردمك: ۲ \_ ۲ \_ ۲ \_ ۲۷۲ \_ ۹۷۹ - ۹۷۸

## حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م مرة الآل والأصحاب

هاتف: ۲۰۲۰۳۶۰ – ۲۰۲۰۳۶۰ فاکس: ۲۰۲۰۳۶۰ الکویت ص. ب: ۱۲۶۲۱ الشامیة الرمز البریدي ۷۱۲۰۵ الکویت www.almabarrah.net E-mail: almabarrh@gmail.com

رقم الحساب: بيت التمويل الكويتي ٢٠١٠٢٠١٠٩٧٢٣

إهداء إلى محبي آل البيت والصحابة الأطهار الأخيار

الله المحالية

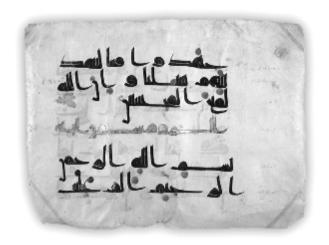

صورة مخطوطة قديمة بها:

قول الله عز وجل في آخر سورة العنكبوت «جزء من آية ٦٩»:

﴿ ... جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ أَللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

ثم البسملة ثم قول الله عز وجل في أول سورة الروم «الآية ١ وأول كلمة من الآية ٢ »:

﴿ الْمَ الْ غُلِبَةِ ... ﴾

## الفهرس

| ٩  | المقدمة :                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ١١ | ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾                                        |
| ١٦ | الدعاء هو العبادة                                                          |
| ۲. | قالها أنبياء الله فهاذا تقول أنت ؟                                         |
| ۲٤ | وقالها آل البيت عن أنفسهم بكل صراحة                                        |
| 77 | التوسل شيء والاستغاثة بالمخلوقين ودعاؤهم شيء آخر                           |
| ۳١ | لا واسطة بين العبد وربه                                                    |
| ٣0 | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ |
| ٤٤ | تشابهت الصور واختلفت المسميات                                              |
| ٤٧ | آل البيت يعلِّمون محبيهم التوسل المشروع                                    |
| ٥٢ | آل البيت عليهم السلام يستغيثون بالله فبمن تستغيث أنت ؟                     |
| ٦. | لأي علة أغرق الله تعالى فرعون ؟                                            |
| 77 | الاستغاثة بالزهراء والأئمة أم بخالقهم؟                                     |
| ٧١ | أليس الله بكاف عبده ؟                                                      |
| ٧٧ | كفانا شعارات                                                               |
| ٧٩ | المراجع                                                                    |

#### المقدمة

الحمد لله مدبر الملك والملكوت، المنفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسهاء بغير عهاد، المقدر فيها أرزاق العباد. الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب، ورفع هممهم عن الالتفات إلى ما عداه والاعتهاد على مدبر سواه، فلم يعبدوا إلا إياه، علماً بأنه الواحد الفرد الصمد الإله، وتحقيقاً بأن جميع أصناف الخلق عبادٌ أمثالهم، لا يُبتغى عندهم الرزق.

والصلاة على محمد قامع الأباطيل، الهادي إلى سواء السبيل، وعلى الله وسلم تسليم كثيراً.

أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في (توحيد رب العالمين) كتبتها بعد لقائي بسيد من سادات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين نجلهم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم.

والذي أشار علي مشكوراً أن أكتب رسالة في (التوحيد) مدبجة بنصوص القرآن والسنة وكلام أئمة آل البيت لما في ذلك من الفائدة والنفع لعموم الأمة.

فاستجبت لرغبته على استحياء مني أن أتقدم على من يفضلني على وتقوى لكنى رأيت أنّ تخاذلي عن كتابة هذه الرسالة هو (كتهان

للعلم) مع ما وقفت عليه من روايات لآل بيت النبوة تخالف ما يدّعيه بعض المنتسبين إلى مذهبهم اليوم.

فقد تتابعت الفتن في هذا الزمان حتى أصبح ذو القلب الحي ينكر ما يراه ويسمعه، يسأل الله تعالى أن لا يجعل فتنته في دينه.

وأي فتنة أعظم من فتنة الانصراف عن تحقيق معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله ؟ فكم من فاتن عنها بعلم وكم من مفتون عنها بتقليد ؟

فكان من الواجب عليّ أن أشحذ همتي، وأقوي عزيمتي مستعيناً بالله تعالى، سائلاً إياه التوفيق والسداد في إيصال كلمتي للناس، فإن بلغت ما أرجو لها أن تبلغه فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وإن لم تبلغ ذلك سألت الله تعالى أن لا يحرمني الأجر وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة.

وليعلم القارئ الكريم أنّ إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومن أرضى الله بسخط أرضى الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف

## ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيدٌ ﴾

لقد عظم الله تعالى أمر السرك فقال في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴾ وقال في موضع آخر من كتابه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاآهُ ﴾ .

فأخبر أنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه، وأنه يغفر ما سواه بغير التوبة - إن شاء-".

وقد بلغ من اهتمام الإمام علي بهذه الآية أن قال عنها: (ما في القرآن آية أحب إلي من قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَوْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ .

ولخطورة (الشرك) وصفه تعالى بأنه ظلم عظيم فقال: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيمٌ ﴾ ، فمن أشرك فقد ظلم نفسه وأوردها المهالك،

١١

ا سورة المائدة آية ٧٢

۲ سورة النساء آية ٤٨

<sup>&</sup>quot; الشيخ المفيد في (المسائل السروية ص١٠١)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> التوحيد لابن بابويه القمى ص ٤٠٩

<sup>°</sup> سورة لقمان آية ١٣

بخلاف أهل الإيمان الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْدِسُوۤا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَكَتِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ .

والمشرك عمله محبط، مردود عليه، لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا علم على عنه على منه صرفاً ولا علم على عنه على منه على عنه ما كَانُواْ عَلَمُ مَا كَانُواْ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

بل خاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن اللهِ عَلَيه وَآله وسلم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن اللهِ عَلَيه وَالله وسلم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَ فَي اللهِ عَلَيه وَالله وسلم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا لَكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِلهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِلهُ وَلِلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُونَا وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَمْلُكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِلْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُونِ وَلِلْكُونِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُونِ وَلِلْكُونَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ عَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي مَا عَلَاهُ وَلِي مَا عَلَاهُ وَلِي مَا عَلَاهُ وَلِي مَا عَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ عَلَاهُ وَلِلْمُعَلِّ وَلِي اللّهُ عَ

ولتحقيق معنى التوحيد الخالص، ولتحرير العباد من العبودية لغير الله عز وجل أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا الله وَالْجَتَ نِبُوا الله وَلَا تُونِ اَعَبُدُوا الله وَالْجَتَ نِبُوا الله وَالْعَدُونَ الله وَالْجَتَ نِبُوا الله وَالله وَلَوْ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

ا سورة الأنعام آية ٨٢

٢ سورة الأنعام آية ٨٨

<sup>&</sup>quot; سورة الزمر آية ٦٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة النحل آية ٣٦

فكان كل رسول أرسله الله تعالى يفتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: ﴿ يَقَوْمِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

وهذا هود عليه السلام يقول لقومه: ﴿ يَنَقُومُ اَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ ٢.

وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمره ربه عز وجل أن يقول: ﴿ قُلۡ تَعَالَوۡا أَتَـٰكُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ۖ أَلَّا ثُمُّرِكُواْ بِهِۦ شَكِيَا ﴾.

فكان عليه الصلاة والسلام يسير بين الناس وهو ينادي (قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) وعمه أبو لهب يرميه من خلفه بالحجارة وبكلات من السفه؛

ا سورة الأعراف آية ٥٩

٢ سورة الأعراف آية ٦٥

٣ سورة الأنعام آية ١٥١

أرواه الإمام أحمد في مسنده ح (١٦٠٦٦) ط. مؤسسة قرطبة. وقال الــشيخ شــعيب:
 صحيح لغيره، وصححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية ص (١٤٣).

وإذا كان صاحب القلب الحي يستنكر الظلم ويستهجنه ويعادي الظلمة ويبغضهم لعظيم جرمهم، فإنّ أعظم الظلم هو الشرك بالله كا أسلفنا، والمشرك أحق بالبغض في الله لإساءته الظن بالله وتعلقه بمن سواه.

وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك!).

ولهذا كان التحرز من (الشرك) والبراءة من المشركين ومن شركهم من أوجب الواجبات.

<sup>&#</sup>x27; مستدرك الوسائل ٣٣٢/١٤ والحديث رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ فَكَلَّ مَجْعَ لُواْ لِللَّمِ الْهِ كَانَ بَاب كونَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَي الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَمُونَ ﴾ ح (٤٤٧٧) ورواه مسلم في الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب ح (٨٦).

٢ سورة الشعراء آية ٧٥

٣ سورة الأنعام آية ٧٨

هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي قال الله تعالى عنها: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ﴾ ١.

وحض الناس على اتباعها فقال: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي الْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَء وَاللَّهِ مَكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَعْضَاءَ أَبُدًا حَتَّى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدُهُ وَ ﴾ .

ا سورة البقرة آية ١٣٢

٢ سورة المتحنة آية ٤

#### الدعاء هو العبادة

إنَّ الدعاء هو العبادة، حقيقة يستشعرها المؤمن وهو يرفع يديه إلى السياء سائلاً الله تعالى خيرى الدنيا والآخرة.

بهذا المعنى الجليل تضافرت نصوص الكتاب والسنة وأقوال آل البيت عليهم السلام المؤكدة لهذا المعنى، فنصت على أنّ الدعاء هو العبادة وأنّ صرف الدعاء لغير الله تعالى هو تأليه لغيره سبحانه.

فعن النعمان بن بشير قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر: (إنّ الدعاء هو العبادة، ثم قرأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللهُ عَلَى المنبر: (إنّ الدعاء هو العبادة، ثم قرأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وفي مناجاة الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) في الصحيفة السجادية الكاملة: (وقلت: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن سَكَرْتُمُ لَإِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٦

<sup>ً</sup> رواه الترمذي كتاب تفسير القرآن – حديث (٢٩٦٩) وغيره بسند صحيح.

تركه دخول جهنم داخرين، فذكروك بمنك، وشكروك بفضلك، ودعوك بأمرك، وتصدقوا لك طلباً لمزيدك).

وروى الكليني في (الكافي) عن أبي جعفر (الباقر) أنه قال: إنَّ الله عز وجل يقول: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَّ تَكُمِّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ قال: هو الدعاء، وأفضل العبادة الدعاء.

وروى الكليني في الكافي والحر العاملي في (وسائل السيعة) عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: (إنّ الدعاء هو العبادة).

الصحيفة السجادية الكاملة للإمام على بن الحسين (زين العابدين) ص ٢٢٥-٢٢٥

٢ مستدرك الوسائل ٥/٩٥ .

<sup>&</sup>quot; الكافي ٢/٦٦ .

<sup>\*</sup> الكافي ٣٣٩/٢ (كتاب الدعاء -باب فضل الدعاء والحث عليه)، وسائل الشيعة ٢٣/٧ (أبواب الدعاء-باب الدعاء والحث عليه).

وعن أبي جعفر الباقر أنه قال (أفضل العبادة الدعاء)'.

وفي (تهذيب الأحكام) للطوسي عن ابن عهار قال: قلت لأبي عبد الله – جعفر الصادق – : (رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيها أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن. قلت: إني قد علمت أنّ كلا حسن وأنّ كلاً فيه فضل، كل حسن. قلت: إني قد علمت أنّ كلا حسن وأنّ كلاً فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عزوجل: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِ مَا أَسْتَجِبُ لَكُو الله العبادة، هي والله العبادة، الست هي والله العبادة، الست هي والله العبادة، هي والله العبادة، الست هي والله العبادة، العبادة ال

وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر الباقر: أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيئ أفضل عند الله عز وجل من أن يُسأل ويطلب مما عنده، وما

أشدهن ٌ.

ا وسائل الشيعة ٣٠/٧ (باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة)

٢ تهذيب الأحكام ١٠٤/٢ .

أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده)'.

وعن أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر قال: قلت له: ما عنى بقوله: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ ؟ قال: كلمات بالغ فيهن، قلت: وما هن؟ قال: (كان إذا أصبح قال: أصبحت وربي محمود، أصبحت لا أشرك بالله شيئاً، ولا أدعو معه إلهاً، ولا أتخذ من دونه ولياً).

وقد سئل أيضاً: (أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل)".

كل هذه النصوص تدل دلالة قطعية على أنّ الدعاء عبادة وأنّ صرف العبادة لغير الله على الله تعالى يعني بكل وضوح صرف العبادة لغير الله تعالى.

ا نفس المصدر

٢ الكافي ٣٨٨/٢ (كتاب الدعاء - باب القول عند الإصباح والإمساء)

٣ نفس المصدر

#### قالها أنبياء الله فهاذا تقول أنت؟

عندما أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه دعاءهم أصنامهم وتقديمهم القرابين لها ﴿ فَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمُ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمُ ﴾ ، نعم .. كيف تدعون وتستغيثون بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً!

وقالها الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللّهَ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا شَيْحَ أَلْهُ اللّهَ أَلْوَا لَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ لَا شَدَيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ لَوْمَنُونَ ﴾ '.

يقول الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره للآية الكريمة: (﴿ قُل لاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ﴾ هو إظهار العبودية، أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللهُ ﴾ ربي ومالكي من النفع لي والدفع عني، ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ لكانت حالي على خلاف ما هي عليه، فكنت أستكثر المنافع وأجتنب

ا سورة الأنبياء آية ٦٦

٢ سورة الأعراف آية ١٨٨

المضار، ولم أكن غالباً مرة ومغلوباً أخرى في الحروب، ورابحاً وخاسراً في المتاجر، ﴿ إِنْ أَنَا إِلَا ﴾ عبد أُرسلت بشيراً ونذيراً وما من شأني علم الغيب).

ويقول الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره (الكاشـف): ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾، هـذه عقيدة المسلمين بنبيهم محمد أشرف خلق الله أجمعين، لا يملك لنفسه شيئاً فضلاً عن أن يملكه لغيره، وهذا الاعتقاد بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نتيجة حتمية لعقيدة التوحيد، ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لْأَسُتَكُثِّرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلشُّوَّهُ ﴾، إنّ كلمة الغيب لا تدل على معناها فحسب، بل تدل أيضاً على أنّ الغيب لله وحده، وبالإضافة إلى هذه الدلالة فإنّ أقرب الناس إلى ربه يعلن للأجيال بأنه أمام الغيب بشر لا فرق بينه وبين غيره من الناس، ثم لا يكتفي بهذا الإعلان بل يستدل على ذلك بالحس والوجدان، وهو أنه لو علم الغيب لعرف عواقب الأمور، فأقدم على ما تكون عاقبته خبراً، وأحجم عما تكون عاقبته شراً، وما أصابه في هذه الحياة ما يسوؤه ويكرهه، وكيلا يقول

ا جوامع الجامع ١/٨٨٨

قائل: كيف لا يعلم محمد الغيب وهو الرسول المقرب من الله؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله: ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لَقَوْمِ يُوَمِّنُونَ ﴾ ، إنه رسول الله، ما في ذلك ريب، ولكن مهمة الرسول تنحصر بتبليغ الناس رسالات ربهم، وإنذار من عصى بالعقاب وبشارة من أطاع الله بالثواب، أما علم الغيب والنفع والضر فبيد الله وحده) ، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً، فقال تعالى في سورة الجن: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آدَعُوا رَبِّ وَلا أَمْرِكُ لِهِ عَلَى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً، فقال تعالى في سورة الجن: ﴿ قُلُ إِنَّمَا آدَعُوا رَبَّدُا ﴾ .

يقول الشيخ الطوسي في تفسيره (التبيان) في تفسير الآية: (أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وآله أن يقول للمكلفين ﴿ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ ومعناه إني لا أقدر على دفع البضرر عنكم ولا إيصال الخير إليكم، وإنها يقدر على ذلك الله تعالى. وإنها أقدر على أن أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى طريق الرشاد، فإن قبلتم نلتم الثواب والنفع، وإن رددتموه نالكم العقاب وأليم العناب، ثم قال أيضاً:

ا تفسير الكاشف ٢/١٣٤

٢ سورة الجن آية ٢٠-٢١

﴿ قُلُ ﴾ لهم يا محمد ﴿ قُلُ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدُ ﴾ أي لا يقدر أن يجير على الله حتى يدفع عنه ما يريده به من العقاب ﴿ وَلَنَ أَجِدَ ﴾ أيضاً أنا ﴿ مِن دُونِهِ ۽ ﴾ أي من دون الله ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ يعنى ملتجا ألجا إليه أطلب به السلامة مما يريد الله تعالى فعله من العذاب والألم. وأضافه إلى نفسه، والمراد به أمته، لأنه لا يفعل قبيحاً فيخاف العقاب. والمعنى ليس من دون الله ملتحد أي ملجاً) .

ويقول الشيخ الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان): (المعنى: شم خاطب سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ﴿ قُلُ ﴾ يا محمد للمكلفين ﴿ قُلُ إِنِي لا أَمَلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ أي لا أقدر على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم، وإنها القادر على ذلك هو الله تعالى، ولكني رسول ليس علي إلا البلاغ والدعاء إلى الدين والهداية إلى الرشاد. وهذا اعتراف بالعبودية، وإضافة الحول والقوة إليه تعالى) ٢.

ا تفسير التبيان ١٥٧/١٠

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> تفسير مجمع البيان ١٥٣/١٠

### وقالها آل البيت عن أنفسهم بكل صراحة

وهذا الإمام جعفر الصادق يعلنها صراحة، أمام الناس جميعاً، من شاهده وصحبه، ومن سمع به ولم يره، يقول بكل وضوح:

(والله ما نحن إلا عبيد.. ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته، وإن عذبنا فبذنوبنا، والله مالنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة، وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون ... أشهدكم أني امرؤٌ ولدني رسول الله وما معي براءة من الله، إن أطعت رحمني وإن عصيت عذبني عذاباً شديداً).

ويقول في دعائه لربه عز وجل: (اللهم لا تجهد بلاءنا، ولا تشمت بنا أعدائنا، فإنك أنت الضار النافع).

وقد كان حفيده الإمام الرضا يقول في دعائه: ( اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. اللهم لك الخلق ومنك الأمر، وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت خالقنا وخالق

ا بحار الأنوار ٢٨٩/٢٥

أ قرب الإسناد ص٤ حديث رقم (١٠)

آبائنا الأولين وآبائنا الأخرين. اللهم لا تليق الربوبية إلا بك، ولا تصلح الإلهية إلا لك، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك، والعن المضاهين لقولهم من بريتك.

اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه براء، ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراءة عيسى – عليه السلام – من النصارى. اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تؤاخذنا بها يقولون واغفر لنا ما يزعمون).

فانظر إلى شهادتي الإمامين الصادق والرضا الواضحتين في الدلالة على أنّ الله تعالى هو وحده النافع الضار وأنّ الإمام من آل البيت إنها هو عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً، وأنّ من زعم غير ذلك فقد كذب على الأئمة عليهم السلام ونسب إليهم ما لا ينسبونه لأنفسهم.

ا الاعتقادات لابن بابويه القمي ص٩٩

### التوسل شيء والاستغاثة بالمخلوقين ودعاؤهم شيء آخر

الكثير منا يرتكب الأخطاء الجسيمة لكنه إن جوبه بها بحث عن مبررات أو أدلة ترفع عنه الحرج والعتب!

إنّ منطلقات الكثيرين منا عاطفية، لا تقوم على الدليل والبرهان بقدر ما هي قائمة على عاطفة شخصية تجاه فكرة معينة، نحبها ونألفها ونهاجم من يهاجمها!

قد يتصور البعض أنّ انتقادي للاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة من آل البيت أو الصحابة الكرام أو غيرهم من الأولياء والصالحين ربها يعود لجفاء في طبعي أو لنقص في محبتي لأولئك العظام، ولكن هيهات أن يكون ذلك، ونحن نسترخص أرواحنا ودماءنا في سبيل الدفاع عنهم والتقرب إلى الله تعالى بحبهم ومودتهم.

لكني على يقين من أنّ كل قلب حي يجب الله ورسوله ويجب آل البيت والصحابة الكرام سيعي بلا شك أنّ الحب لا يعني التأليه، حب النبي عليه السلام أو آل بيته أو صحابته لا يعني عبادتهم.

إنّ المسلم ليستنكر على النصراني استغاثته بالمسيح عليه السلام أو بمريم العذراء عليها السلام، ودعاءه إياهم وتضرعه لهما، ولا يصح في

الأذهان أن يُصنف هذا المسلم كـ (مبغض للمسيح عليه السلام وأمه)، وما يُقال عن المسيح عليه السلام وأمه يقال في آل البيت وغيرهم من باب أولى.

ومما أتذكره في هذا الشأن موقف حصل بيني وبين صديقة والدي لكنه في موضوع (التوكل)، حيث ركبت السيارة وهي تقول: (توكلت على الله ومحمد!)، فقلت لها: يا أماه، قولي: (توكلت على الله)، محمد عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا لكنه مخلوق، لا يجوز أن يُتوكل عليه، إنها التوكل على الله تعالى وحده.

فقالت: (توكلنا على الله ثم محمد!) فابتسمت وقلت لها: هل يصح أن أقول: (توكلت على الله والمسيح أو توكلت على الله ثم المسيح) قالت: لا!

فقلت لها: ما الفرق؟

فتحيرت في الإجابة.

فقلت لها: أليس المسيح عليه السلام نبياً؟، قالت: بلى، لكن لا يجوز أن يُقال فيه هذا الكلام، فقلت لها: أماه، محمد عليه الصلاة والسلام نبي، وأنبياء الله تعالى محكي قولهم في القرآن: ﴿ قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ

يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَاتَ لَنَا أَن نَأْتِيكُم بِشُلْطَانٍ إِلَّا بِهِ إِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَلَّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلَي اللهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلِنَصْبِرَكَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلَي اللّهِ فَلَي اللّهِ فَلَي اللهِ عَلَى الله عقوب عليه السلام قال الأبنائه: ﴿ وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْمُكْمُ إِلّا لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ وَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَا لَمُنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمَا أَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أليست هذه الآيات كافية وواضحة في الدلالة على أنه لا يُتوكل إلا على الله تعالى؟

وأنّ الأنبياء عليهم السلام ينفون عن أنفسهم الحول والقوة وأنهم يصرحون بأنّ المؤمن يتوكل على الله تعالى لا على غيره؟

كانت هذه الكلمات بحمد الله تعالى أشبه بالبلسم على قلبها، فاستجابت بحمد الله فها عادت بعد اليوم تدعو أو تتوكل أو تستغيث إلا بالله رب العالمين.

ا سورة إبراهيم آية ١٠-١٠

۲ سورة يوسف آية ۲۷

إنّ أولئك الذين يستغيثون بالأنبياء والأئمة والصالحين يغالطون أنفسهم بل يخدعونها حين يزعمون أنّ صرفهم الدعاء إلى المخلوق واستغاثتهم به بمثابة التوسل بجاه النبي أو الرجل الصالح!

ولنكن أكثر صراحة في الحديث عن هذه المسألة، لنطرح سؤالاً على الذين يرددون عبارات (أدركني يا محمد) أو (أدركني يا علي) أو (أدركني يا مهدي) أو (أدركني يا جيلاني)، هل يُعقل أنهم كانوا يفكرون في الله حين يرددون عباراتهم تلك أم أنهم كانوا يفكرون في تلك الشخصيات ويرجونها أن تدركهم فعلاً؟

## ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ٤ ﴾ ا

إنّ الفرق بين صيغة التوسل وهي (اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم) أو (اللهم اكشف عني كربي بجاه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم) أو (اللهم اغفر لي بحق محمد وآل محمد) وما أشبهها من صيغ، وبين صيغ أخرى كعبارة: (أدركني يا علي) أو

ا سورة الأحزاب آية ٤

التوسل بالذات كقول المرء (اللهم إني أتوسل إليك بمحمد) أو بالجاه كقوله (اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد) فيه خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا، وغاية ما قاله منكروه أنه بدعة، و لم يقل أحد من العلماء إنه شرك، والأصل في العبادات ألها توقيفية أي أنّ المسلم =

(الغوث يا رسول الله) أو (اكشف عني كربي يا رسول الله) أو (اشفني يا كاظم) وما أشبهها، فرق واضح وجلي.

ففي الصيغة الأولى خطاب مباشر لله تعالى لا لغيره، فالداعي يدعو ربه قائلاً: (اللهم اكشف عني كذا) أو (اللهم إني أسألك كذا) ثم يلحق بهذا الدعاء توسلاً بجاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند الله أو جاه غيره من الأنبياء أو الصالحين.

أما الصيغة الثانية ففيها استغاثة بالمخلوق في أمور لا يقدر عليها إلا رب العباد، وهي الصيغة التي تستحق منا وقفة مع شرعيتها ومدى موافقتها للقرآن والسنة بل ولروايات أئمة آل البيت عليهم السلام.

<sup>=</sup> يقف فيها عند النص، فلا يتعبد إلا بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة.

#### لا واسطة بين العبد وربه

إنّ المتأمل في كتاب الله ليلحظ كثرة الآيات التي تحكي أسئلة طرحها الناس وإجابات إلهية عليها.

فلم سأل الناس عن الأهلة قال الله تعالى: ﴿ يَمْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قَالَ الله تعالى: ﴿ يَمْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قَالَ الله تعالى: ﴿ يَمْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قَلْ هِمَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّعَلَٰ وَأَتُواْ ٱللهُ يُوسَتَ مِنْ أَبُوابِهِكَا وَٱتَّقُواْ لَلْهَ لَعُلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴾ .

ولما سألوا عن الإنفاق قال الله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلُ مَاۤ أَنفَقْتُم مِّنۡ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمِتَكَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ ﴾ .

ولما سألوا عن القتال في الشهر الحرام قال الله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ قَالَ الله عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ

۱ سورة البقرة آية ۱۸۹

۲ سورة البقرة ۲۱۵

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو دِينِكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو دِينِكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرُ فَأُولَتِهِ فَاللَّهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَتِهِ فَيَمُتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ وَأَوْلَتِهِ فَيَا خَلِدُونَ ﴾ أَضْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

ولما سألوا عن الخمر والميسر قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّحَمْرِ وَٱلْمَلْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ الْأَيْنَةِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴾ `.

ولما سألوا عن القيامة قال الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ۖ قُلُ اللهَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَها ۖ قُلُ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِيٍّ لَا يُحَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ لِلَّا بَغْنَة لَي يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَئِكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

ا سورة البقرة ٢١٧

٢ سورة البقرة ٢١٩

٣ سورة الأعراف ١٨٧

لكنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى كيف يدعونه وما الطريق إليه، جاءتهم الإجابة دون كلمة (قل) لتعلن الآية أن لا واسطة بين العبد وربه، وأنّ الله تعالى قريب من عباده يجيبهم إذا دعوه واستجابوا لأمره.

يقول رب العزة والجلال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنَّ قَلْمَ اللَّهُ عِبَادِى عَنِي فَإِنّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ .

يقول أمير المؤمنين علي في وصيته لابنه الإمام الحسن: "واعلم أنّ الذي بيده خزائن السهاوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفّل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه".

وللسيد محمد حسين فضل الله تعليقٌ جميلٌ في تفسيره (من وحي القرآن) يقول فيه: ( لا واسطة بين العبد وربه في خطابه وسؤاله له، وقد نلاحظ في التوجه الإنساني بوحدانية العبادة والاستعانة.. في

ا سورة البقرة آية ١٨٦

<sup>ً</sup> نمج البلاغة ٤٧/٣ «ومن وصية له لولده الحسن وقد جمع من كل حكمة طرفاً» .

خطاب العبد لربه في هذه الآية الكريمة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبِتُ ﴾ أنّ الإنسان لا يحتاج في حديثه مع الله وفي طلبه منه إلى أية واسطة من بشر أو غيره، لأنّ الله لا يبتعد عن عبده ولا يضع أي فاصل بينه وبينه. إلا ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحمته، وتحبس دعاءه عن الصعود إلى درجات القرب من الله.. بل أراد لعباده أن يدعوه بشكل مباشر ليستجيب لهم، وحدثهم عن قربه منهم بحيث يدعوه بشكل مباشر ليستجيب لهم، وحدثهم عن قربه منهم بحيث وذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي فَعَلُم مَن الله وسوسة الصدور، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي فَعَلَم مَن أَوْم وَلَقَد خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَم مَا تُوسُوسُ بِهِ فَقُسُهُم وَمَن أَوْر بِه وقوله تعالى: ﴿ وَلِقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَم مَا تُوسُوسُ بِهِ فَقُسُهُم وَمَن أَوْرُب ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ فَقُسُهُم وَعَنْ أَقْرَبُ وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ فَقُسُهُم وَعَمَنُ أَوْرَبُ

ا تفسير من وحي القرآن ٢٥/٢٥ -٦٦

## ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

يقص لنا القرآن أخبار الأمم السابقة ليس على سبيل التسلية بل للعبرة والاتعاظ والنهي عن التشبه بأفعال أهل الضلال لئلا ننتهي إلى ما انتهوا إليه.

لقد قصّ الله تعالى على أهل الإيهان خبر المشركين الذي أرسل إليهم رسوله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لينير بصائرهم وينتشلهم من الشرك إلى الإيهان.

فأخبر أنّ أولئك المشركين كانوا مؤمنين بأنّ الله تعالى هو خالق السموات والأرض، الذي يخرج الحي من الميت ويدبر الأمر، فقال عز من قائل: ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ المَّذِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعُامُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَلَ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ لَنَقُونَ ﴾ قُلْ

ا سورة الزحرف آية ٩

مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ

وقال تعالى: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهَ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن السَّمَآءِ مَآء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَقُولُنَ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلُ أَحَمُ لُلُا أَحَمُ لُلُا اللّهُ عَلْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ .

وقال أيضاً: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُون ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَل مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ فَل مِن عَبِدهِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قُل مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قُل مِن اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْم

إذن أين المشكلة ؟!

ا سورة المؤمنون آية ٨٤-٨٩

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة العنكبوت آية ٦١ –٦٣

٣ سورة يونس آية ٣١

لقد كان هؤلاء مقرين بأنّ الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم كانوا يصرفون بعض أنواع العبادات لغيره كما قال الله تعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُرُونَ عِندَ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُرُونَ عِندَ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُرُونَ عِندَ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَعُرُونَ عِندَ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعُرُونَ عِندَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كانوا يقولون: إنّ الله تعالى عظيم ونحن مذنبون، ولا بد لنا من وسطاء بيننا وبين الله، فاتخذوا وسائط بينهم وبين الله تعالى صرفوا لهم الدعاء والاستغاثة والقرابين والنذور.

لو جاز لك أن تسألهم: أتؤمنون بأنّ أصنامكم هذه آلهة بحق أم أنها وسائط بينكم وبين الله تعالى، وأنها آلهة مملوكة لرب العالمين؟

فإنهم سيجيبونك بقولهم: بل مملوكة لرب العالمين، وإنها صرفنا لها دعاءنا واستغاثتنا وذبائحنا ونذورنا لتقربنا إلى الله تعالى!

يقول الله تعالى حاكياً قولهم هذا: ﴿ أَلَا بِلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ الْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ اللَّهِ وَلَهَى اللَّهِ وَلَهَى اللَّهِ وَلَهَى اللَّهِ وَلَهَى اللَّهِ وَلَهَى اللَّهِ وَلَهَى اللَّهِ وَلَهُمَ ﴾ '.

3

۱ سورة يونس آية ۱۸

۲ سورة الزمر آية ۳

إنَّ الله تعالى قد بين لنا في كتابه التناقض الشديد الذي عاشه المشركون حين تداهمهم الكرب والملهات فيلجأون بفطرتهم التي فطرهم الله عليها إلى الله وحده دون غيره، مخلصين له الدعاء والاستغاثة، حتى إذا ما كشف الكرب عنهم عادوا إلى شركهم، وجعلوا لله أنداداً وهم يعلمون أنه سبحانه النافع الضار!

ا سورة الزمر آية ٨

وقال عز من قائل: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ .

هـذا هو دعـاء الفطرة، ثم يقـول: ﴿ فَلَمَّا نَعَنكُو إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ .

وقال: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوَ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ الْعَلَمُ السَّاعَةُ الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا أَغَيْرُ اللَّهِ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ ".

وقال سبحانه: ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّا اللَّلَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللل

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ".

ا سورة الإسراء آية ٦٧

٢ سورة الإسراء آية ٦٧

٣ سورة الأنعام آية ٤٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سورة يونس آية ٢٢

<sup>°</sup> سورة العنكبوت آية ٦٥

وقال أيضاً: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالْظُلُلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ ﴾ .

وقال: ﴿ قُلْ مَن يُنجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَإِنْ أَنجَننا مِنْ هَذِهِ وَلَنكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴾ '.

وقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفُهُ عَنْهُ مُرَّ مُرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُۥ ﴾ ".

وقال أيضاً: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا اللهِ فَمَ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

إنّ (لا إله إلا الله) لا تعني (لا خالق إلا الله) فحسب، فهذه يؤمن بها حتى الذين يحاربون الإسلام!

ا سورة لقمان آية ٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة الأنعام آية ٦٣

<sup>&</sup>quot; سورة يونس آية ١٢

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الروم آية ٣٣

إنّ لها أبعاداً لم يألفها البشر إلا في مناهج الرسل التي دأب البشر على تحريفها وتشويهها بها ينسجم مع تصوراتهم المادية المحدودة، فاخترعوا الوسطاء بين الله وبين خلقه!

وما قصة قوم نوح إلا مثالاً واضحاً عن كيفية تحول فئة من أولياء الله كـ (ودّ) و(سواع) و(يغوث) و (يعوق) و(نسر) إلى آلهة تعبد وترتجى من دونه مع تعاقب الأجيال.

وقد روى ابن بابويه القمي في كتابه (على السرائع) عن الإمام جعفر الصادق، في قوله الله عزوجل: ﴿ وَقَالُواْ لاَ نَذَرُنَّ عَالِهَ مَكُو وَلاَ نَذَرُنَّ عَالِهَ مَكُو وَلاَ نَذَرُنَّ عَالِهَ عَلَى وَيَعُوقَ وَشَرًا ﴾ ، قال: كانوا يعبدون الله عزوجل فهاتوا، فضجَّ قومهم وشق ذلك عليهم فجاءهم إبليس لعنه الله فقال لهم: أتخذ لكم أصناماً على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون بهم وتعبدون الله فأعد لهم اصناماً على مثالهم فكانوا يعبدون الله عزوجل وينظرون إلى تلك الأصنام، فلما جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبدون الله عز وجل حتى هلك ذلك القرن ونشأ أولادهم فقالوا: إنّ آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء، فعبدوهم

ا سورة نوح آية «٢٣».

من دون الله عزوجل فذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا ﴾ الآية .

إنّ عبارة (لا إله إلا الله) أسهل ما يمكن أن تكون على اللسان لكن دلالتها أكبر مما يتصور البعض اليوم، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ ولم يقل : (فقل لا إله إلا الله)، لأنّ المطلوب هو الإقرار بها تتضمنه (شهادة أن لا إله إلا الله) باطناً وظاهراً.

ف (لا إله إلا الله) تعني (لا معبود في الكون يستحق أن يعبد إلا الله) (لا رازق إلا الله)، (لا مدبر إلا الله)..

لا نخشى إلا الله، لا نتوكل إلا على الله، لا نرجو إلا الله، لا نخاف إلا الله ..

لا نلجأ إلا إليه، ولا نتضرع إلا إليه ..

لا نرفع أكفنا بالدعاء إلا إليه ...

لا نرفع أيدينا لغيره، ولا لأنبيائه ولا لأوليائه!

<sup>&#</sup>x27; علل الشرائع لابن بابويه القمي (الصدوق) ٣/١ ( باب: العلة التي من أجلها عبدت الأصنام)

لقد أرسل الله عز وجل الرسل ليطاعوا .. لا ليستغاث بهم! ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

أرسلهم الله ليكونوا واسطة التبليغ عنه، لا ليكونوا واسطة التبليغ إليه!

فهم رسل الله إلينا، وليسوا رسلنا إلى الله!

يبلغوننا ما يريده الله منا، ولا يبلغون الله ما نريده منه!

٤٣

ا سورة النساء آية ٦٤

### تشابهت الصور واختلفت المسميات

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ فَأَدْعُوهُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ ١.

في هذه الآية بيان أنّ المشركين قديماً (عربهم وعجمهم) لم يتخذوا جميعاً (الأصنام) كوسائط بينهم وبين الله تعالى بل كان منهم من اتخذ وسائط من البشر، كحال النصارى الذين اتخذوا (مريم عليها السلام) وسيطة بينهم وبين الله تعالى، يدعونها ويستغيثون بها، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم بل ويقرون بألسنتهم وفي كتبهم بأنّ (مريم عليها السلام) ليست إلها يُعبد.

تشابهت صور العبادة واختلفت المسميات والشخصيات التي تُعبد.

ولنقدم إلى المقصود من الكلام لنقول: إنّ بعضاً من أولئك الذين يتخذون بينهم وبين الله وسائط يتوكلون عليهم ويستغيثون بهم أو ينذرون لهم ويذبحون لهم، حينها تقابلهم بالآيات والأحاديث التي

٤٤

ا سورة الأعراف آية ١٩٤

تدين فعلهم هذا، ربم ينتفض في وجهك أحدهم قائلاً: (أتُشبّه النبي أو الإمام أو الولي بالأصنام؟!)

لكن التشابه حصل من حيث الفعل الذي يقوم به الداعي، فأهل مكة كانوا يدعون الأصنام ويقدمون لها النذور والقرابين لتقربهم بدورها إلى الله تعالى، وهؤلاء الذين يتوجهون للأنبياء والأئمة والصالحين بالدعاء والاستغاثة والنذور وغيرها يفعلون ذلك ليقربوهم إلى الله تعالى!

ا سورة آل عمران آية ٧٩-٨٠

ما الفرق الحقيقي بين رجل يستغيث بمريم عليها السلام قائلاً: (يا عذراء .. اقضِ لي حاجتي) وبين آخر يستغيث بفاطمة عليها السلام قائلاً: (يا زهراء ... اقضِ لي حاجتي)؟ ﴿ تَشَنَّبَهَتْ قُلُوبُهُم قُلَّ بَيَّنَّا كَاللَّا: (يا زهراء ... اقضِ لي حاجتي)؟ ﴿ تَشَنَّبَهَتْ قُلُوبُهُم قُلَّ بَيَّنَّا كَالْاً: (يا قَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ .

ا سورة البقرة آية ١١٨

# آل البيت يعلِّمون محبيهم التوسل المشروع

حث الله تعالى المؤمنين على تقواه والتقرب إليه بالطاعات فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يقول الطوسي في تفسير الآية: (خاطب الله في هذه الآية المؤمنين وأمرهم أن يتقوه، ومعناه أن يتقوا معاصيه ويجتنبوها، ويبتغوا إليه الوسيلة معناه يطلبون إليه الوسيلة وهي (القربة)).

وفي تفسير شُبر: (أي ما تتوسلون به إلى ثوابه من الطاعة) وفي تفسيره (الجوهر الثمين) قال: (ما تتوسلون به إلى ثوابه وجنانه ورضوانه من الطاعة).

ويقول فخر الدين الطريحي في (تفسير غريب القرآن): (﴿ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ أي القربة إلى الله عز وجل، والوسيلة: القربة).

ا سورة المائدة آية ٣٥

۲ التبيان ۳/۹،۰

۳ تفسیر شبر ۱۱۲/۱

ع تفسير الجوهر الثمين ١٧٠/٢

<sup>°</sup> تفسير غريب القرآن ص٤٨٤

وقد بيّن آل البيت عليهم السلام أنّ التوسل إنها يكون بالأعمال الصالحة لا باتخاذهم وسائط بين الله وبين عباده.

فهذا الإمام على بن أبي طالب يقول في (نهج البلاغة) واصفاً لنا آداب التوسل والدعاء:

(إنّ أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيهان به وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإسلام، وكلمة الإخلاص إنها الفطرة، وإقامة الصلاة فإنها الملة، وإيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة، وصوم شهر رمضان فإنه جُنة من العقاب، وحج البيت واعتماره فإنها ينفيان الفقر ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنها مثراة في المال ومنساة في الأجل، وصدقة السر فإنها تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية فإنها تدفع ميتة السوء، وصنائع المعروف فإنها تقى مصارع الهوان).

ويقول الإمام السجاد الذي سطّر أخلص وأصفى تعابير التوسل والاستغاثة في أدعيته، يقول في الدعاء الذي رواه عنه أبو حمزة الثمالي:

٤٨

<sup>ً</sup> نمج البلاغة ص١٦٣ رقم (١١٠) (ومن خطبة له عليه السلام في أركان الدين).

(.. و الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع، فيقضي لي حاجتي.. الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي .. ) !!!
ويقول: (الحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي).

ويقول في مناجاة المطيعين: (ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت).

ويقول أيضاً: (أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات)".

ويقول أيضاً: (لا يشركك أحد في رجائي ولا يتفق أحد معك في دعائي ولا ينظمه وإياك ندائي).

ويقول الإمام جعفر الصادق: (عجبت لمن اغتم، كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل: ﴿ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ قوله عز وجل: ﴿ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فإني سمعت الله بعقبها يقول:

الصحيفة السجادية ص١٤ ٢

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نفس المصدر ص١١٤

<sup>&</sup>quot; نفس المصدر ص٦٧

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نفس المصدر ص٤٤ ا

﴿ وَنَجَيَّنُكُ مِنَ ٱلْغَيِّرَ وَكَانَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . . وعجبت لمن مُكربه، كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ﴿ وَأُفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ . فإني سمعت الله بعقبها يقول:

﴿ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواْ ﴾)".

وقد كان من دعائه لربه عز وجل:

(يا من لا تحجبه سهاء عن سهاء، ولا أرض عن أرض، ولا جنب عن قلب، ولا ستر عن كِنّ، ولا جبل عها في أصله، ولا بحر عها في قعره، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ولا تغلبه كثرة الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين).

ومثل هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل، فلو أنّ المخلوقات جميعاً نادت ربها واستغاثت به ما اشتبهت ولا اختلطت على رب العباد

١ سورة الأنبياء آية ٨٣-٨٨

۲ سورة غافر آية ٤٤

۳ الخصال ص۲۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قرب الإسناد ص٦ حديث رقم (١٨)

أصواتهم، ولا أثقلته كثرة الحاجات ولا إلحاح الملحين، فهل يجد أولئك الذين يدعون الأئمة ويستغيثون بهم عندهم هذه الأمور؟

هل كان الإمام علي أو الإمام الرضا يسمعون في حياتهم استغاثات الملايين من الناس (في الهند وباكستان والعراق والبحرين ولبنان وإيران والكويت وغيرها) حتى يسمعوهم بعد موتهم؟!

## آل البيت عليهم السلام يستغيثون بالله فبمن تستغيث أنت ؟

روى ابن بابويه القمي عن سليمان بن مهران عن الإمام الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً – مائة إلا واحداً – من أحصاها دخل الجنة) ثم ذكر أسماء كثيرة منها (الغياث).

يقول الشيخ ابن فهد الحلي في تفسير اسم (الغياث) في حق الله تعالى: (معناه المغيث سمي بالمصدر توسعاً لكثرة إغاثته الملهوفين وإجابته دعاء المضطرين).

فيا عجباً .. كيف يُدعى المربوب المحتاج ويُتناسى الرب الذي خلقه فسواه فعدله؟!

كل مسلم يُدرك أنّ الإمام مفتقر إلى خالقه، خاضع له، محتاج إليه، يستغيث به عند الحاجة، ويرجوه في ليله ونهاره، فكيف يتوجه العبد إليه بالدعاء والاستغاثة ويترك الوهاب السامع لكل شكوى ؟!

ا كتاب التوحيد ص١٩٤ والخصال ص٩٣٥

۲ عدة الداعي ص۳۰۷

لقد ضرب الإمام الصادق مثالاً رائعاً لكل مسلم، مؤكداً بمثاله هذا أنه (لا يُستغاث إلا بالله تعالى) وأنّ المخلوق ضعيف مربوب خاضع لسلطان هذا الرب العظيم، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً.

روى ابن بابويه القمى عن الإمام الحسن العسكري في قول الله عز وجل: (بسم الله الرحمن الرحيم)، فقال: الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه، وتقطع الأسباب من جميع ما سواه، يقول: (بسم الله) أي أستعين على أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، المغيث إذا استغيث، والمجيب إذا دعى، وهو ما قال رجل للصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله دلني على (الله) ما هو؟ فقد أكثر على المجادلون وحيروني، فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم، قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم، قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيع هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجى، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث) ال

ا كتاب التوحيد ص٢٣٠

وفي رواية أخرى: (الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه، وتقطع الأسباب من كل من سواه وذلك أنّ كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وإن عظم غناؤه وطغيانه وكثرت حوائج من دونه إليه فإنهم سيحتاجون حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم، وكذلك هذا المتعاظم يحتاج حوائج لا يقدر عليها، فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته حتى إذا كفي همه عاد إلى شركه، أما تسمع الله عزوجل يقول: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَّهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ ، فقال الله عز وجل لعباده: أيها الفقراء إلى رحمتي إني قد ألز متكم الحاجة إلىّ في كل حال، وذلة العبودية في كل وقت، فإلىّ فافزعوا في كل أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته، فإني إن أردت أن أعطيكم لم يقدر غيري على منعكم وإن أردت أن أمنعكم لم يقدر غيري على إعطائكم، فأنا أحق من سئل، وأولى من تضرع إليه، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير أو عظيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أستعين على هذا

ا سورة الأنعام آية «٠٤-١٤»

الأمر بالله الذي لا يحق العبادة لغيره، المغيث إذا استغيث، المجيب إذا دعى)'.

فتأمل كلام الإمامين الصادق والعسكري لتعلم كم يبتعد عن تعاليم الأئمة وتوحيدهم من يتعلق قلبه بالمخلوقين عند الشدائد فيستغيث بهم حيث لا منجى.

فقد بيّن الإمام الصادق للرجل أنّ المخلص من المحن والسدائد هو الله تعالى قائلاً: (فهل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم، قال الصادق: فذلك الشئ هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث)، ولم يقل له: إن أصابتك مصيبة فاسأل الزهراء أو اسألني أقضى لك حاجتك.

وتأمل قوله للرجل: (فهل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟) لتعلم أنّ القلب ليس بمأمن من الشرك إن لم يُوطّن على التعلق بالله تعالى، فأين الذين تتعلق قلوبهم بالمخلوقين (سواء أكانوا أنبياء أو أئمة أو غيرهم من الصالحين) فيذكرونهم عند الشدائد والمحن من الموحد العارف لربه الذي لا

التوحيد لابن بابويه القمي ص ٢٣١

يتعلق قلبه عند المحن إلا بربه، فيناديه ويستغيث به متذلالاً له مستشعراً خضوعه لهذا الرب ومستشعراً قدرة الله تعالى على كشف الضرعنه؟

ولخطورة هذه المسألة كان موقف أهل البيت عليهم السلام تجاهها واضحاً كل الوضوح، لا يختلف عن ذاك الوضوح الذي لمسناه في مسألة (دعاء غير الله).

فهذا الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) يدعو الله تعالى وهو في غاية التذلل له قائلاً: (مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟! مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟! مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟! مولاي مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم المائل إلا المعطي؟! مولاي مولاي أنت المغيث وأنا المستغيث، وهل يرحم المستغيث إلا المغيث؟!).

ليعلن بذلك للناس أجمعين، أنّ الله تعالى هو المغيث وأنّ الإمام لا يملك لنفسه إلا أن يكون مستغيثاً بالله راجياً منه الرحمة والعفو والعطاء والمغفرة.

ا الصحيفة السجادية (جمع الأبطحي) ص ٣٨٦ (دعاؤه عليه السلام في التذلل)

وهذا الإمام محمد الباقر يخبر عن جدته فاطمة الزهراء فيقول: (إنّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستين يوماً ثم مرضت فاشتدت عليها فكان من دعائها في شكواها: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني، اللهم زحزحني عن النار، وأدخلني الجنة، وألحقني بأبي محمد (صلى الله عليه وآله)).

فانظر إلى فاطمة الزهراء (سيدة نساء العالمين) بمن تستغيث.

رغم حبها لأبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورجائها من الله أن يُلحقها به، لم تستغث برسول الله بل بربها ورب أبيها عليه الصلاة والسلام.

وهذا الإمام جعفر الصادق يعلن افتقاره إلى ربه عز وجل فيستغيث به ويرجوه قائلاً: (اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شئ من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف

١ بحار الأنوار للمجلسي ٢١٧/٤٣

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup> هكذا في المصدر، والصواب: وأبتهل ابتهال المذنب الذليل.

الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لـك عبرتـه، وذل لـك خيفته ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً، وكـن لي رؤوفاً رحياً يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، والحمد لله رب العالمين).

ويعلّم أتباعه (صلاة الحاجة) فيقول: (إذا مضى ثلث الليل فقم وصل ركعتين بسورة الملك وتنزيل السجدة ثم ادعه وقل: (يا رب قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، لن يواري عنك ليل داج ولا ساء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض، يا صريخ الأبرار وغياث المستغيثين برحمتك أستغيث).

فانظر إلى الإمام بمن يستغيث؟ ويدعو إلى الاستغاثة بمن؟ إنه يستغيث بربه عز وجل، ويدعو أتباعه إلى الاستغاثة بالله تعالى

عند الحاجة لا للاستغاثة بالإمام نفسه!

وقد أخبر الإمام الصادق أنّ الاستغاثة بالله تعالى هي سنة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

١ بحار الأنوار للمجلسي ٢٢٥/٩١

٢ مكارم الأخلاق للطبرسي ص٣٣٧

يقول الإمام الصادق: (ثلاث تناسخها الأنبياء من آدم عليه السلام حتى وصلن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح يقول: (اللهم إني أسألك إيهاناً تباشر به قلبي، ويقيناً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضّني بها قسمت لي حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً وصلى الله على محمد وآله).

فإذا كان الأنبياء يستغيثون بالله تعالى وآل البيت عليهم السلام يستغيثون بالله تعالى، فبمن تستغيث أنت؟

الكافي للكليني ٢/٤٢٥ (كتاب الدعاء - باب القول عند الإصباح والإمساء)

## لأي علة أغرق الله تعالى فرعون ؟

روى ابن بابويه القمى عن إبراهيم بن محمد أنه قال: قلت لأبي الحسن على بن موسى الرضا: (لأي علة أغرق الله عز وجل فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال: إنه آمن عند رؤية البأس وهو غسر مقبول، وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِـ، مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ عَلَى يَنفُعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ وقال الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَّ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبُّلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾، وهكذا فرعون لما أدركه الغرق قال: ﴿ ءَامَنتُ أَنَّهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِدِهِ بُنُواْ إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فقيل له : ﴿ ءَآكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَالْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ ... ولعلة أخرى أغرق الله عز وجل فرعون وهي أنه استغاث بموسى لما أدركه الغرق

ولم يستغث بالله، فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى ما أغثت فرعون لأنك لم تخلقه، ولو استغاث بي لأغثته).

فتأمل كلام الإمام الرضا وهو يبين العلة الثانية التي من أجلها أغرق الله تعالى فرعون ولم يقبل توبته.

لقد استغاث فرعون بموسى – عليه السلام – لما أدركه الغرق ولم يستغث بالله تعالى، استغاث بنبي من أولي العزم من الرسل ولم يستغث بصنم لكن الله تعالى لم يتقبل ذلك منه، بل أوحى لنبيه موسى – عليه السلام – « يا موسى، ما أغثت فرعون لأنك لم تخلقه، ولو استغاث بي لأغثته».

فأين الذين يستغيثون بالأنبياء والأئمة والصالحين من هذه الرواية العظمة ؟!

ا علل الشرائع ١/٩٥

## الاستغاثة بالزهراء والأئمة أم بخالقهم؟

حينها احتاج المسلمون إلى العون في غزوة (بدر) أخبر رب العالمين عن دعائهم قائلاً:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمُ بِأَلْفِ مِنَ الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم حي بين أظهرهم وكذا الإمام علي وكذا السيدة فاطمة في المدينة، لكنهم مع هذا كله وجهوا نداءهم لله وحده، لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله، فمحمد عليه الصلاة والسلام بشر مخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف يملك لغيره النفع والضر؟!

ا سورة الأنفال آية ٩

۲ سورة الجن آية ۲۱

فالرسول بشر مبلّغ عن الله، كرامته وعظمته تتمثلان في اصطفاء الله له من دون سائر البشر واختياره للنبوة وفي أخلاقه وسلوكه وشخصيته التي تمثل الكمال البشري فيها في حب كل أوجهها ولكنه مع كل هذه العظمة لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع والضر إلا بمقدار ما يستطيع البشر (بنص القرآن الكريم)، فكيف بمن هم دونه منزلة عند الله ومن هم دونه فضلاً وعلماً من الأئمة أو الأولياء والصالحين؟

هذا مثال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وخذ هذا المثال الآخر لإبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين الذي قال الله عنه في القرآن المجيد: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَإِدْ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّنَا بُرْءَ وَالْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللهِ وَحَدَهُ وَإِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوزَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللهِ وَحَدَهُ وَإِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَا شَعْتَغِفَرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِن شَيْءٍ زَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلَنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ﴾ .

وذاك المسيح عليه السلام، النبي العظيم الذي أُجريت على يديه المعجزات العظيمة من خلق بإذن الله وإحياء للموتى بإذن الله يقول

ا سورة المتحنة آية ٤

عنه رب العالمين حينها زعم النصارى أنه يملك الحساب يوم القيامة وأنه قد فُوض له ذلك من رب العالمين، وأنه ابن له مع اعترافهم بأنّ الله (الآب) هو أعظم من ذاك الابن المتجسد (المسيح) كها هو منصوص عليه في عقيدتهم، ماذا أجابهم رب العالمين؟

قال الله تعالى: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِ الرَّسُلُ وَأُمَّهُ مِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامُّ انظُرْ كَيْفُ الْأَيْنُ لِهُمُ الْآينَتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾ .

فبيّن الله عز وجل أنّ المسيح بشر يأكل الطعام ويحتاج إليه ويحتاج لمن خلقه، ويصيبه الضر إذا افتقده، فكيف تتوجهون بالدعاء والاستغاثة والنذور والقرابين والذبائح وغيرها من أصناف العبادات لمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، وتتجاهلون الإله الحق السميع العليم الذي يسمع سركم ونجواكم ويعلم ما تخفيه صدوركم؟! ولذا جاء قول الله عز وجل:

﴿ لَقَدُ كَ فَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ اَبِنُ مَهْ مَنَ مَهُ مَ اللَّهِ هُوَ الْمَسِيحُ اَبِنُ مَهُ مَنَ مُلِكَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ قُلْ فَمَن يَمْلِكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ

ا سورة المائدة آية ٧٥-٧٦

أَبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَهِ مُلْكُ الشَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخَلُقُ مَا يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخَلُقُ مَا يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَلَيْرُ ﴾ ليبين أن المسيح عليه السلام وأمه مع جلالة قدرهما وعظم منزلتها إن أراد الله عز وجل أن يهلكها فلا راد له ولا دافع لأمره، فإن كان المسيح وأمه لا يملكان دفع الضر عن نفسيها فكيف يُتوجه لهم بالدعاء والعبادة؟!

فالأنبياء والأئمة والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فمن توجه لهم بالدعاء أو استغاث بهم فيها لا يقدر عليه بشر أو نذر لهم وقدّم قرابينه لهم أو ذبح لهم فقد أشرك بالله تعالى.

ولذارأينا التوجيه القرآني الرائع القائل: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَأَسَتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ ولم يقل الله عز وجل: (فقل لا إله إلا الله) لأنّ كلمة (لا إله إلا الله) أسهل ما تكون على اللسان، لكن فهم معنى هذه العبارة وتجسيدها على أرض الواقع وتحقيق معانيها هو المراد وهو المطلوب.

ا سورة المائدة آية ١٧

۲ سورة محمد آية ۱۹

كان من السهل على كفار مكة أن يقولوا: (لا إله إلا الله) لكنهم أدركوا أنّ المطلوب منهم أكثر من مجرد اللفظ، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق البارئ كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللهُ عَلَى عَنهم مَنْ خَلَق السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ الله عَنْ فَلَق السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ﴾، ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ ﴾ الله عن الله عز وجل بملوك زمانهم وغير ليقُولُن كانوا يقيسون الله عز وجل بملوك زمانهم وغير زمانهم الذين لا يدخل عليهم أحد إلا بوساطة مقرّب عنده!

قالوا: الله عز وجل أعظم وأجل من أن نطلب منه كذا وكذا، الله عز وجل عظيم ونحن مذنبون، كيف لنا أن نطلب منه مباشرة، لا بد من وسطاء فيشفعوا لنا، أخبر الله عز وجل عن دعواهم تلك بقوله حكاية عنهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَٰلِيكَ اَ مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلُفَى ﴾ ".

أي ما كنا نتوجه لهم بالعبادة (دعاء، نذور، قرابين، ذبائح) إلا ليقربونا إلى الله، لا ظناً بهم أنهم من خلقنا ورزقنا وينصرنا في الشدائد.

ا سورة الزخرف آية ٨٧

۲ سورة الزمر آية ۳۸

٣ سورة الزمر آية ٣

ولكن هل تقبل الله منهم هذا الإيهان؟ وهل نفعهم إقرارهم بهذا الإله الواحد مع إشراكهم معه غيره في الدعاء والعبادة؟!

قال الله تعالى فيهم وفي من يحذو حذوهم: ﴿ وَمَا يُؤُمِنُ أَكَ تُرُهُم عِلَه لِللهِ عَلَى وَجَلَ لَهُم مُشَرِكُونَ ﴾ ، ولذلك أرسل الله عز وجل لهم محمداً عليه الصلاة والسلام، وشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنار حين قاتلوه دفاعاً عن ذاك الشرك، فإقرارهم بالله لم ينفعهم لما وجهوا العبادة لغيره.

وليس فلان وفلان من الناس بأكرم عند الله من عشيرة رسول الله حتى يُستثنى وتُكتب له براءة من الشرك مع مزاولته للشرك أو اعتقاده له، فالدين لا محاباة فيه، وأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما أشرك بالله لم تنفعه تلك القرابة.

وليس البشر اليوم بأكرم عند الله من قوم نوح عليه السلام لما أشركوا بالله أهلكهم جميعاً ونجا منهم أهل الإيهان وهم قلة، فالاستشهاد بكثرة من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله رغم انتسابه للإسلام اسماً لن يغني من الحق شيئاً ولن يجعل من الشرك توحيداً،

ا سورة يوسف آية ١٠٦

فكم ذم الله عز وجل الكثرة حين تتبنى الضلال فقال: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرُهُمْ لَايَشًكُرُونَ ﴾ الله على ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرُهُمْ لَايَشًكُرُونَ ﴾

ويقول: ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ ٢

ويقول: ﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴾ "

ويقول: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مَّشْرِكُونَ ﴾ والآيات في هذا كثيرة جداً.

وانتساب المرء للإسلام شرف له ورفعة، لكنه حينها يشرك بالله ويتخذ له شركاء يدعوهم في الشدائد أو في الرخاء فإنّ الله غني عنه وعن عبادته وعن إسلامه المزعوم.

يقول الله عز وجل: ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ﴾ ﴿

ويقول: ﴿إِن تَكَفُرُوا أَنَّهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِن ٱللَّهَ لَغَنِيُّ

حَمِيدٌ ﴾

ا سورة يونس آية ٦٠

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سورة الشعراء آية ۸و۲۷و۱۰۳و۱۲۱و۱۳۹۹و۱۸۸۹و۱۷۶

٣ سورة الزخرف آية ٧٨

٤ سورة الزمر آية ٧

<sup>°</sup> سورة ابراهيم آية ٨

فليس لأحد أن يتمسك بالعنوان ويترك المعاني، يتمسك بعبارة (لا إله إلا الله) وهو يطعن في معنى هذه الشهادة في كل حركاته وسكناته، يشرك بالله الليل والنهار، ويتصور أنّ شهادة (لا إله إلا الله) اللفظية فقط تنجيه من حر النار.

لقد اقتنيت ذات مرة كتاب (أكسير الدعوات) وهوكتاب أدعية واسع الانتشار بين العامة والبسطاء وشدّني في هذا الكتاب عنوان (استغاثة إلى فاطمة عليها السلام) يقول فيه المؤلف: (في البلد الأمين تصلي ركعتين فإذا سلّمت فكبّر الله تعالى ثلاثاً، وسبّح تسبيح الزهراء عليها السلام واسجد وقل مائة مرة (يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني) ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل السجود وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل السجود وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم عد إلى السجود وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض واذكر حاجتك تُقضى بإذن

وتذكرت وكُلي حزن على هذا الواقع المرير الذي نعيشه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى

ا أكسير الدعوات ص٠١٠

يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمُ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَ بَهِمْ كَفْرِينَ ۞ ﴾.

فرق بين من يستغيث بمخلوق لا يملك لنفسه الحياة ولا المات ولا الرزق حتى يهب ذلك لغيره، وبين من يستغيث بالذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء!

ا أكسير الدعوات ص١٠٤

#### أليس الله بكاف عبده ؟

إنَّ الله عز وجل هو الصمد الذي تلتجئ إليه المخلوقات في الرخاء والشدائد... حقيقة فطر الله الناس عليها ... وآمن بها المسلم العارف بدينه.

روى الكليني في الكافي عن داود بن القاسم الجعفري قال: (قلت لأبي جعفر الثاني: جعلت فداك ما الصمد؟، قال: السيد المصمود إليه في القليل والكثير)، والمصمود إليه أي المقصود.

علّق الكليني على ذلك فقال: (والله عز وجل هو السيد الصمد الذي جميع الخلق من الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج وإليه يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام النعماء ليدفع عنهم الشدائد).

روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: (إذا خفت أمراً فقل: اللهم إنك لا يكفي منك أحد، وأنت تكفي من كل أحد من خلقك. فاكفني

الكافي ١٢٣/١ (كتاب التوحيد - باب تأويل الصمد - حديث رقم (١))

۲ الكافي ۲/۱

كذا وكذا...)، وفي رواية، (يا كافياً من كل شيء ولا يكفي منك شيء)

فأين هذا من الذين يرددون: (يا محمد يا علي يا علي يا محمد، انصراني فإنكما اكفياني فإنكما كافياني، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، انصراني فإنكما ناصراني، يا محمد يا علي يا علي يا محمد، احفظاني فإنكما حافظاني، يا مولاي، يا صاحب الزمان، الغوث الغوث، أدركني أدركني، الأمان الأمان) ؟

والله تعالى يسألهم: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

ألا يكفي هؤلاء أن يكون ربهم هو الملجأ لهم والمستغاث به، الذي يطلبون منه النصر والتثبيت والحفظ والأمان؟ أما يكفيهم رب العالمين حتى يشركوا معه غبره؟!

يقول الله تعالى: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ ٱللَّهُ أَلُهُ فِضَرٍ هَلْ هُنَّ لَيَقُولُكِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضَرٍ هَلْ هُنَّ لَيَقُولُكِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضَرٍ هَلْ هُنَّ

٧٢

الكافي ٢٠٤/٢ (كتاب الدعاء - باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف)

أنظر مثلاً: وسائل الشيعة ١٨٥/٨ (باب استحباب التطوع بصلاة الأئمة).

<sup>&</sup>lt;sup>٣</sup> سورة الزمر آية (٣٦» .

كَ شِفَاتُ ضُرِّوةَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ '.

وإنها يتوجه المسلم بندائه ودعائه لله دون غيره طالباً منه سبحانه وحده قضاء الحوائج وتفريج الكرب، لأنه يدرك أنّ الاستعانة والاستغاثة فيها لا يقدر عليه إلا الله إنها هو صرف عبادة لغير الله تعالى. لقد وقفت على روايات مكذوبة تحكي حقيقة المأساة، مأساة التوجه لبشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً إن أراد الله بهم ضراً، ولا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشوراً.

فقد خصصت تلك الروايات لكل إمام وظيفة في النفع والضر فقالت: (أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين، وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل، وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل، وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى، وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل، وأما الحسن بن علي

ا سورة الزمر آية ٣٨

فللآخرة، وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك) ثم ألحق المجلسي صاحب بحار الأنوار بهذه الرواية – دعاءً يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر من قبيل الشرح لهذا النص ٢.

وعلى هذا المنوال سارت الكثير من الأدعية، فصار الأئمة هم المستغاث بهم والمرتجى، فيتوجه زائرهم بالدعاء واصفاً إياهم بأنهم: (...أركان البلاد، وقضاة الأحكام، وأبواب الإيهان ... منائح العطاء، بكم إنفاذه محتوماً مقروناً، فها شيء منه إلا وأنتم السبب وإليه السبيل... فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة).

ينادي أحدهم (يا حسين) و (يا علي) و (يا مهدي) وربيا (يا عباس)... يستغيث بهم لقضاء حوائجه أو لرفع ثقل يعجز عن رفعه.

ا بحار الأنوار ٩٤ ٣٣/٩٤

٢ المصدر السابق

٣ بحار الأنوار آية ٩٤/٣٧

فترى هذا يردد (يا علي مدد)، وهذا ينادي (يا حسين أغثني) وذاك يعكف عند مرقد الإمام الرضا يبكي عند قبره ويتمسح بالقبر ويقبله أو يدعو صاحبه و ينذر له!!

وذاك يعتقد أنّ الإمام الكاظم هو باب الحوائج! فيتوجه له بالدعاء من دون الحي الذي لا يموت!

إنّ هذه المارسات لتدعوني للتساؤل: كيف لمسلم أن يردد سبع عشرة مرة في صلواته اليومية قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ ثم إذا ما أراد أن يستعين بأحد في قضاء حوائجه استعان بمخلوق مثله دون أدنى اكتراث بتلك الآية التى حفظها منذ الصغر ورددها لسانه؟!

يرى أنّ حوائجه تنقضي إذا ما كرر عبارة (ناد علياً مظهر العجائب تجده عوناً لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي) ثم يلحقها بقوله: (يا أبا الغوث أغثني يا علي أدركني)، ويتناسى رب العباد الذي قال عن نفسه في محكم كتابه: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ

V0

ا انظر مثلاً: مستدرك الوسائل للميرزا النوري ٥ / ٤٨٣

ٱلْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ أُلَمُ مُعَالِّكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ أُلَمُ مَّالِكُمْ فَلَكَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِكَ مُعَالِّكُمْ مُنَا لَذَكَرُونَ ﴾

أما الذين يستغيثون بالأئمة ويدعون بأسمائهم فيشركون بالله تعالى في الرخاء والشدة!

ا سورة النمل آية ٦٢

٢ سورة العنكبوت آية ٦٥

### كفانا شعارات ...

لنقلها بكل وضوح: كفانا شعارات أيها الناس!

إلى متى نتكلم باسم أهل البيت ونحن لا نعيش التوحيد الذي عاشوه، نتعلق بالمخلوقين ونستغيث بهم عند الشدائد ونرغب في إنعامهم علينا ورزقهم لنا، ونُعرض عن الرزاق السامع لكل شكوى؟!

إلى متى نتكلم عن حب الله تعالى وحب رسوله الكريم ولا تتحرك مشاعرنا لكلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم اللذين يحضاننا على التوجه لله تعالى وحده لا لأنبيائه ولا لغيرهم؟

إلى متى نتكلم عن اتباع أهل البيت ولا نعرف من هذا الاتباع إلا شتم الأموات والوقيعة بين المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية؟

أين نحن من جهود أهل البيت عليهم السلام المبذولة في ترسيخ معالم التوحيد في نفوس الناس ومحاربة البدع والخرافات التي طرأت على المجتمع المسلم؟

إننا بحاجة إلى وقفة نصحح بها مفاهيمنا ونحاكم فيها أنفسنا حتى لا نكون من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعُمَالًا لا نكون من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعُمَالًا الله عَلَيْهُمْ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللهِ اللهِ

وآخر دعوانا أن (الحمد لله رب العالمين)

ا سورة الكهف آية ١٠٤

### المراجع

- ١ الاعتقادات مع تصحيح الاعتقاد الشيخين ابن بابويه القمي
   والمفيد تحقيق عصام عبد السيد دار المفيد الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ.
- ٢- بحار الأنوار العلامة محمد باقر المجلسي مؤسسة الوفاء بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م
- ٣- التبيان في تفسير القرآن محمد بن الحسن الطوسي الملقب بشيخ
   الطائفة تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي مكتب الإعلام الإسلامي الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- ٤- تفسير جامع الجوامع الفضل بن الحسن الطبرسي مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين قم الطبعة الأولى ١٤١٨هـ.
- ٥- التوحيد ابن بابويه القمي (الملقب بالصدوق) تحقيق سيد هاشم الحسيني الطهراني نشر جامعة المدرسين قم الطبعة الأولى
   ١٣٨٧ هـ.
- ٦- الخصال ابن بابويه القمي (الملقب بالصدوق) تحقيق علي أكبر غفاري - جماعة المدرسين في الحوزة - قم.
- ٧- الصحيفة السجادية الكاملة للإمام علي بن الحسين نشر جامعة مدرسين حوزة قم.

- ٨- الصحيفة السجادية بإشراف سيد محمد باقر نجل سيد مرتضى
   الموحد الأبطحي الأصفهاني تحقيق مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام الطبعة الأولى ١٤١١هـ.
- ٩ علل الشرائع ابن بابويه القمي (الملقب بالصدوق) منشورات
   المكتبة الحيدرية ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م.
- ١٠ قرب الإسناد أبو العباس عبد الله الحميري مؤسسة آل
   البيت لإحياء التراث قم الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ١١ الكافي الكليني تحقيق علي أكبر غفاري نشر دار الكتب
   الإسلامية الطبعة الرابعة ١٣٦٥ هـ.
- ١٢ المسائل السروية الشيخ المفيد المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.
- 17 مستدرك الوسائل المحقق النوري الطبرسي مؤسسة آل البيت لإحياء التراث الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ
- ١٤ نهج البلاغة الإمام علي تحقيق محمد عبده دار المعرفة بيروت.
- ١٥ وسائل الشيعة الحر العاملي تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت
   الإحياء التراث الطبعة الثانية قم.